

المسترفع بهميّل

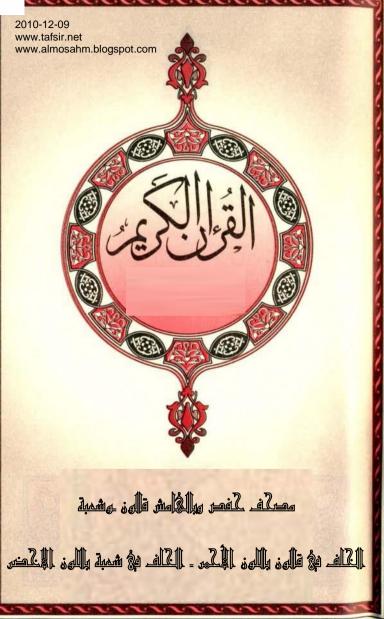





تُذُكِّرُونَ شييد الذال وافق قالون شعبة

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِنْ فُكَفَّئِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللَّ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَّبُّرَ فِهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ اللهِ قَالَ أَنظِرْنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظرِينَ (١٠) قَالَ فَبِمَآ أَغُوَيْتَنِي لَأَقَعُدُذَّ لَمُمَّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ مُمَّ لَاتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيْمُنَهُمْ وَعَن شُمَآيِلِهِمُّ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ الله المُ وَيَتَادَمُ أَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠) فَوسُوسَ لَمْهُمَا ٱلشَّيْطُانُ لِيُبْدِي لَمُمَّا مَا وُدِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلْدِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْحَنْلِدِينَ ﴿ ثُنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ ثَا فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورً فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بِدَتَّ لَكُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَوَ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَاعَدُوٌّ مُّبِينٌ اللَّهِ

قَالَارَبَّنَا ظَلَمَنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضُكُرُ لِبَعْضٍ عَدُوُّ وَلَكُرُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَاتَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخَرَجُونَ ١٠٠ يَبَنِيٓ ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤرِى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِياسُ ٱلنَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّ يَنبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِننَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَا ٱخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُ مَا سَوْءَ بِهِمَا ۗ إِنَّهُ يُرَكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَأَللَّهُ أَمَرَنَا جِأْقُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآَّةِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلُ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ١٠ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّكَالَّةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُمَّدُونَ (أَنَّ)

وَلِبَاسَ فتح السين

بِالْفَحْشَاءِ التَّقُولُونَ إبدال الهمزة الثانية باء مفتوحة

وُيُحْسِبُونَ كسر السين

104



خَالِصَةً"

جا أَجلُهُمُ إسقاط الهمزة الأولى

﴾ يَنبَني ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرَفُوا أَإِنَّهُ, لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَكِحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِنَّمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَوْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلَطَنُنا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَإِنَّكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ ۗ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ اللهَ يَبَنَى ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَاكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا ٓ أُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ أَفْلَرُ عِلَى أَلَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بَِّايَنتِهِ ۚ أُولَٰكِيكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْعَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ 🖤

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَرِ قَدۡخَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ فِي النَّارِكُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةُ لَعَنَتْ أُخَامَّا حَتَّى إِذَا اُدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرِنِهُ مِ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَنْؤُلآءِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابُاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ السَّ وَقَالَتْ أُولَىٰ لُهُمْ لِأُخْرَىٰ لُهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ (٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِكَايَكِيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّهُ لَهُمْ أَبْوَبُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّ ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَ لِكَ نَجِّزى ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِكَ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّيلِحَتِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْحَنَّةِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ السُّ وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَى نَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْدَدِي لَوْلِآ أَنْ هَدَننَا ٱللَّهَ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ أَأَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُ تُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعُمُلُونَ السَّ

هَنؤُلآءِ أَضَلُّوناً إبدال الهمزة الثانية ياء

> بعلمُونَ إبدال التاء باء

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَثُنَاحَقًّا فَهَلْ وَجَدَّتُم مَّا وَعَدَرَبُّكُم حَقَّاقًا لُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنِفُرُونَ ﴿ إِنَّ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْ فُونَ كُلّا بِسِيمَنِهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَدِّيَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ۞ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصُنْرُهُمْ لِلْقَاءَ أَصَّبُ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ كُ الْأَلُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ كُ الْأَلُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ كُ الْأَلْوَالِمِينَ الْأَلْ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْ فُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ تَسَتَكْبِرُونَ ﴿ اللَّهِ أَهَلَوُكُ إِلَّا الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَا لُهُمُ ٱللَّهُ رِحْمَةً أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخُونُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزُنُونَ الله وَنَادَى ٓ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ أَنَّ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَأَفَٱلْيَوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُواْ

ورقی البنین البنین الم

نِلُقاً أُصِّعَنبِ إسقاط الهمزة الأولى

بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُواْ ضم التنوين وصلا

الماع أو إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَاكَ انُواْ بِعَايَلِنَا يَجْحَدُونَ (٥)

وَلَقَدْ جِثْنَاهُم بِكِنَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ أَبَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا آؤَ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٣٠٠ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ ١٠٠ الدَّعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ فَا وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِبُ مِن ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ إِنَّ إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقَنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلِّ ٱلتَّمَرَٰتِكَذَٰلِكَ نَحْرُجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٧)

ر بر بر يغشى فتح الغين وتشديد الشين

وَخِفْيةً

وهو

نُشُرًا نون بدل الباء وضم الشين

تُذُكِّرُونَ تشديد الذال

> مَّيْتِ تخفيف الباء وإسكانها نَدُّكَّرُونَ تشديد الذال

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّلِيّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُۥ بإذْنِ رَبِّهِۦ ۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغْرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذَا لِكَ نُصَرَّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشَكُّرُونَ ﴿ ١٠٠٠ إِلَّا نَكُرُونَ ﴿ ١٠٠٠ ا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنَرَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّهُ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِحِنِّي رَسُولٌ مِّن زَبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ اللَّ أَوَعِجْبُتُمْ أَنجَآءَكُمْ ذِكُرٌ مِن رَّبَّكُمْ عَلَى رَجُل مِّنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُو تُرْحَمُونَ ١٠٠ فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِّا يَنْنِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنْرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِحِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إِنِّيَ أَخَافُ فتع الباء



أُبَلِّغُكُمْ رِسَاكَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ ﴿ اللَّهِ أَوْعِجَبْتُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيكُذِرَكُ وَٱذْكُرُوٓا إِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَآءَمِنَ بَعْدِقَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوٓاْءَ الْآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُقُلِحُونَ (الله قَالُوَ أَأَجِثُ تَنَا لِنَعْبُدُ اللَّهَ وَحُدُهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُءَ ابَآؤُنا فَأَنِنا بِمَا تَعِدُنا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ الله قَالَ قَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمُ رِجُسُ وَعَضَبُّ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنْتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَانٍ فَٱنْظِرُوۤ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنِحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَنِنَا ۖ وَمَاكَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَاللهُ مُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ, قَدْجَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمُّ هَانِهِ وَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (٧٧)

بَصُطُةً بالصاد بدل السين وافق قالون شعبة بيوتًا كسرالباء افق قالون

وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡ جَعَلَكُمۡ خُلَفَآءَ مِنْ بَعۡدِ عَادِ وَبَوَّأَكُ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُلَمُونَ أَتَ صَلِحًا ثُرَّسَلُ مِن زَّبِّهِ - قَالُوٓا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ -مُؤْمِنُونَ ٧٠٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّوا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِ مَّ وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ ٱثْنِينَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧٧) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنِيْمِينَ اللهُ فَتُوَلِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا يَحُبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ اللهِ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ اللَّهِ

أَء نَّكُمْ زاد ممزة استفهام وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ اللهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ.كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ مَا مُطَرِّنَا عَلَيْهِم مَّطُرُأً فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٠) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأْقَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَ تُكُم بَيِنَـ لَهُ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانُفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إصْلَحِهَا ْذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّوَمِنِينَ الله وَلَانَقَ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قِلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّرْ يُؤْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١٨٨

**وهُو** سكان الهاء



﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَأْقَالَ أَوَلُوْ كُتَاكْرِهِينَ ( اللهِ عَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدِّنَا فِي مِلَّيْكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَيَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْخِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَكُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ اللهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَأَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُّ أَبْلَغُنُكُمْ وسَلَنتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِي إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 🐿 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ١٠٠

تُرِي مِ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وَلُوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١١ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرِيَّ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتَا وَهُمْ نَآيِمُونَ اللهُ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخُسِرُونَ ١١ أُولَدُ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَاۤ أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهِ أَولَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَ فِيرِينَ اللَّهُ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَآ أَكُثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ الن أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى بِاَينتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِمَأْفَانُظُرُكَيْفَ كَانَ عَيقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ 🖑

**أق** إسكان الواو

نشاءُ أصبناهم إبدال الهمزة الثانية واو مفتوحة عَلَى المنكلم مفتوحة مشددة

مشددة معی اسکان الیاء وافق قالون شعبة

> أرجه كسر الهاء بدون صله

آءِ آ زاد ممزد استفهام

بلغف فتح اللام القاف القاف القاف القاف القاف القاف القاف القاف

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْجِتْنُكُم بِيَنَةِ مِن رَّبِكُمْ فَأَرْسِلْ مِعِي بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِحَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّا دِقِينَ ﴿ إِنَّ فَأَلْقَى إِ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ اللَّ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُّ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغَرِّجَكُمُ مِّنَ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهُ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ اللهُ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجِرِ عَلِيمِ اللَّهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَلِيينَ اللَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللهُ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ اللَّهِ قَالَ أَلْقُوأً فَلَمَّا ٱلْقَوْا سَحَكُرُوٓا أَعَينُ ٱلنَّاسِ وَأَسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ اللهِ ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكٍّ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّ فَوْقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَنغِرِينَ اللهِ وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَيجِدِينَ اللهُ

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ﴿ اللَّهِ كُرِبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِۦقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورَ إِنَّ هَنذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا أَضَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ السَّ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠٠ وَمَا نَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنْءَامُنَّا بِكَايِكِتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمُلاَّمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكُ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنُسْتَحِيء نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ ﴿١٧) قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمِّ وَأَلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لُوا أُودِينَا مِن قَنْبِلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأَ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفُ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَخَذُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهُ

عُلْمنتُم همزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم ألف

> عَ أَلْمَنْتُم زاد ممزة استفهام

سنقنل فتح النون وسكون القاف وضم التاء

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَندِهِ عَوَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَ يَطَّيَرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ٓ أَلآ إِنَّمَا طَلْيِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ تَحْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّهِ اللَّهِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿٣٠ فَأَنكَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَاهُمْ فِي ٱلْمَدِ بِأَنَّهُمْ كُذَّ بُواْ بِعَا يَكِنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرَقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَدرِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرُكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَعْرُشُونَ ضم الراء

وَجَنُوزْنَابِبَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمَّ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَأَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ هَنَوُلَآءِ مُنَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَآًٓ ۗ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثُلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْـلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَال رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسِني وَلَكِنِ أَنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْـتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوَّفَ تَرَكِيْ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَّ أُوخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَناْ أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (الله

وهو

كِقُ لُكُونَ فتع الياء وإسكان

ورون المنظمة المنطمة المنطة المنطقة المنطقة المنطة المنطة

وَلَكِكُنُّ أَنْظُرُ منم النون وصلاً

وَأَنَا أُوّلُ إثبات الألف وصلا بِرِسَالَتِی بحذف الألف الثانية على الإفراد

قَالَ يَكُمُوسَيْ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكُ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَيْنِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّرَ الشَّكرينَ الثَّ وَد لَهُ. فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةِ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهُ أَسَأُورِيكُرُ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ (١٠٥) سَأَصْرِفُ عَنْءَ اينتي ٱلَّذِينَ يَتَكُبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ جَا وَإِن يَرُوّاْ سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُوّاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنِينَا وَلِقَ آءِ ٱلْآخِرَةِ حَيِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا اللَّهُ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوارُّ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (19)

بعدي فتع الياء

أم كسر الميم

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبُنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بِعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ﴾ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمُ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّكَ عُ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ السُّ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠٠ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِتْتَ أَهْلَكْنَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنِّي أَتُهْلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَنْكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّهُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأُغْفِرُ لَنَا وَأُرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ (١٠٥٠)

لَّشَاءُ أَنْتَ إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة (00) (1) (1) (1) (1)

عَذَابِيَ فتع الياء

النبي مي من الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد

التوريعة فتح أو تقليل لفتحة الراء

النَّبِيّءِ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد ﴿ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِيَ أُصِيبُ بِهِ عِنْ أَشَاآَ ۗ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكَتُهُا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَنُؤْتُوك ٱلزَّكَوْهَ وَٱلَّذِينَ هُم إِنَّا يَنْنِنَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِى يَجِدُونَهُ.مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِيَةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وعَنَرْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ مَعَهُۥ أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ فَلُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِء وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ (١٥٨) وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ ﴿١٥٥﴾

وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا وَأُوحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىّ إِذِ ٱسْتَسْقَالُهُ قَوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَآ قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَنَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُويَ حُكُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٥ وَإِذّ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّاتِكُمْ مُسَازِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسْتَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبُلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهَ

خُطِيَّتُنُّكُمُ

مُعَدُرهُ شوين ضم يدل الفتح وافق قالون شعبة سعبة سعبة محمد الباء وحدف

وجهان الكخفص وهوالمقدم بيتس بيتس بريتس الهمزة مع الهمزة مع الهمزة مع

يع قلُونَ بأنباء يُمسِكُونَ إسكان الميم وتغفيف السين وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوَمَّا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آقَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ السَّ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۚ أَنْجَيَّنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١٦٥) فَلَمَّاعَتُوْاْعَنَمَانُهُواْعَنَهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ اللهُ وَإِذْ تَأَذُّ كَرَبُّكَ لَيَبْعَأَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَقَطَّعْنَهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُوْنَهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهُ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغَفُرُلْنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ ويَأْخُذُوهُ أَلَدُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثُنَّ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَٱلدَّارُٱ لْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعَقِلُونَ ﴿ إِنَّ ۖ وَٱلَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ٧٠٠

ذُرِيلَنِهِمُ الف بعد الياء وكسر التاء والهاء - بالحمع -

- بالجمع -

يَلْهَثَ ذَالِكَ

وجهان ۱.الإدغام وهو المقدم ۲. الإظهار

فَهُوَ الهاء

﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ وَظَنُّوٓا أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴿﴿ ۖ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّينَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمِّ قَالُواْ بَكَيْ شَهِدْنَا ۗ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَلْذَاغَلِفِلِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَلْقُولُوۤ أَإِنَّمَاۤ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمَّ أَفَنُهْ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١٠٠٠ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِمَنَّهُۥ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتَّذَّٰ لِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَاْفَا قَصُص ٱلْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١٠٠ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ اينلِنا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ مَن يَهْدِ أَللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِئُ وَمَن يُضَلِلُ فَأُوْلَيَكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُهْتَدِئُ وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَيَكِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمَّ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمُمَّ أَعَيْنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمَّ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ أُوۡلَتِهِكَ كَٱلۡاَنۡعَكِمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّ أُوۡلَتِهَكَ هُمُ ٱلۡعَكِفِلُونَ ﴿٢٠٠) وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَ بِهِ عَسَيُجْزَوْنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَٰذِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُوا مَابِصَاحِبِهِم مِّنجِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيُّرُ مُّبِينٌ اللهِ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَيْ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرُبَ أَجَلُهُم مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكُرُهُ وَيُؤْمِنُونَ اللَّهِ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَّا هَادِي لَهُ وَيُذَرُّهُمْ فِي طُغْيَنَهُمْ يَعْمَهُونَ اللهُ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَعَآ أَقُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَايُجَلِّيهَا لِوَقَنْهَاۤ إِلَّا هُوَّ ثَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْمَ أَقُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٨٧)

رابرو و م ونذرهم بالنون بدل الماء

قُلِّلَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَاوَ لَاضَرَّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنِه كُثَرَٰتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَامَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُ لًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّاۤ أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ فَلَمَّآءَ اتَّنَّهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ وشُرَكَّاءً فِيمَآءَ اتَّنَّهُ ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ أَيُشْرَكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ يعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ

رون الخزين ۱۸ المورون المورون

ٱلسُّوءُ إِنَّ

وجهان البدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل الهمزة الثانية

## أَنَاإِلَّا

وصلاً وجهان: ، إثبات الالف، وهو المقدم ٢. حذفها كحفص

شِرُكًا

كسر الشين وإسكان الراء ثم تنوين فتح مع الإخفاء بدل الهمزة

وافق قالون شعبة

تخفيف التاء ساكنة وفتح الباء

م الم الكرم الكرم الكرم وصلاً

وهو

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابِّ وَهُوَ سَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿١٩٦ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا نَفْسَهُمْ يَنْصُرُونَ اللهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَىٰ لَايسْمَعُواْ وَتَرَدْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١١٠ خُذِٱلْعَقُو وَأَمْنَ بِٱلْعُرِّفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِين نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَسَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِكُ مِّنَ ٱلشَّيْطَينِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهُ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَايُقْصِرُونَ ١٠٠ وَإِذَالَمْ تَأْتِهِم بِئَايَةٍ قَالُواْ لُوَلَا ٱجْتَبَيْتَهَأْ قُلُ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٓ إِلَىَّ مِن رَّبِّي ۚ هَنذَابِصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمَّ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠٠ وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ بِكَ

يُمِدُّونَهُم ضم الياء وكسر اليم





## ؞ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيَ يَسْ عَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ اللهِ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونِ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ وَادَتْهُمْ إِيمَناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوَّكُلُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّارَزَقْنَاهُمُ يُنفِقُونَ اللهُ أُولَيَكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللَّهُ كَمَآ أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ ٥ يُجِيدِ لُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَمَا لَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنفِرِينَ

الله المُحِقُّ ٱلْحَقُّ وَبُبُطِلُ ٱلْبَاطِلُ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥

مُرَدُفِينَ فتع الدال

يُغَشِيكُمُ إسكان الغين وتخفيف الشين مُونَ رَبَّكُمْ فَأُسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُرِّدِفِينَ ۚ ( اللَّهِ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَٰرِي وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ - قُلُوبُكُمُ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِزُّ حَكِيكُ إِنَّ إِذْ يُغَيِّفِ كُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةُ مِّنْ أُوْيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً لِيْطُهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِٱلْأَقْدَامَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِلْكُمْ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَكِيكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيْتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اللَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَـَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَشُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَاإِتَ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ (١١) ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفرينَ عَذَابَ النَّارِ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلَاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللَّهِ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَعِنْدِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةِ فَقَدْبَآءَ بغَضَب مِّرِکَ ٱللَّهِ وَمَأْوَك

رمى إمالة فتحة الميم والألف

مُوهِن فتح الواو وتشديد الهاء مع التنوين

گید فتح الدال

فهو

موهن موهن بالتنوين مع الإخفاء

و الهمزة المواميد ال

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمُتُ وَلَكِكُوكِ ٱللَّهَ رَمَيْ وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلَاَّةً حَسَ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَالكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفرينَ (١١) إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُورُ فِتُتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كُثُرُتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥوَلَا تُوَلَّوْاْ عَنْـهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَٱللَّهِٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٣٠ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٣ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْ تُعَشَرُونَ ﴿ ﴿ وَاتَّا قُواْفِتَنَةً لَّا نُصِّيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ نَكُمْ خَاصَاتًا وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَادِيدُ ٱلْعِقَابِ (0)

وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ ثُمُسْ تَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِّبَنْتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٧) وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمَّ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرٌ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ٣ وَإِذْ يَمْكُو بِكَ ٱلَّذِينَ نَفُرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ لللهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ (أَنَّ وَإِذَا نُتَالَى عَلَيْهِ مُرَءَ ايَنَتُنَا قَالُواْقَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَإِنْ هَنذَآإِلَّ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أُوِٱثَّتِنَا بِعَذَابِ أَلِيهِ ﴿ اللَّهِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَاكًا نَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمَّ

السكمآء أو إبدال الهمزة الثانية ياء

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا أَوْلِيآا ءُهُۥ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكُثُّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِينَةٌ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أَمُواكَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةُ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (اللهُ لِيمِيزُ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلُ ٱلْخَبِيثَ بِعَضَ أَهُ عَلَى بِعَضِ فَيَرْكُمُهُ وَجِمِيعًا فَيَجْعَلُهُ وَ فِي جَهَنَّمُ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُواْ يُغُفُّرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهِ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ. يَلَّوْفَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ۚ وَإِن تَوَلَّوُاْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُولَكُمُّ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ اللَّهُ الْمُولَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ



﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْدِي وَٱلْمَيْتَهَىٰ وَٱلْمَسَنِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوىٰ وَٱلرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَـٰلِ وَلَكِنَ لِيَقَضَى ٱللَّهُ أَمْرًاكَاتَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَي عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا وَلَوَ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَلْنَذَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٣ وَإِذْ يُريكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعَيْنِهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٤ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِكَةً فَأَتْ بُتُواْ وَاذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ 🖤

یائین الأولی مکسورة والثانیة مفتوحة (فك الإدغام)

بيائين مع كسر الأولى (هك الإدغام)

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ (اللَّهُ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ "مِنْ صُمِّ إِنَّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٠) إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّ هَوَٰكَآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِ يِزُّ حَكِيمٌ اللَّهُ عَنِ يِزُّ حَكِيمٌ اللَّه وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَ كُذُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥٠ وَالكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ (اللهِ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْثُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفُرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ

إِنِّ أُرَىٰ فتع الباء إِنِّ أَخَافُ فتع الباء

ذَاكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنْ حَالِ فِرْعَوْنَ ۗ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّركَذَّبُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآءَالَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ ١٠٥٥ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ﴿ ﴿ فَإِمَّا لَنَّقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنَّ خَلْفَهُمُّ لَعَلَّهُمَّ يَذَّكُّرُونَ ﴿ ٥٠ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآمِنِينَ ٥٠ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓ أَلِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥٠ وَأَعِذُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوٌ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ ۞ ۞ ﴿ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ مِهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ

تحسب بن بالتاء بدل الياء وكسر السين

تحسيبَنَّ إبدال إلياء ناه

> (19) (1) (1) (19) (19) (19)

لِلسِّلْمِ

وَ إِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيْدُكَ بنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُو بِهِمَّ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلْفَ بِينْهُمْ إِنَّهُ وَعَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ النَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا ۚ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ حَرَّضٍ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَحَيْرُونَ يَغُلِبُواْ مِاٰتُنَايِّنُ وَإِن يَكُنُ مِنكُم مِّاٰتُةٌ يُغَلِبُواَ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ ٱكْنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةُ يُغَلِبُواْ مِأْتُنَيْنُ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسَّرَىٰ حَتَّى يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ١٠ لَوَلَاكِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا أَخُذُتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبَأُواُتَّقُواْ اللَّهَ إِنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ

التربح أ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

و ان تككُن بألتاء بدل الياء

ضُعُفًا ضم الضاد

فَإِن تَكُنُ بالتاء بدل الياء

لنبى و تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

أُخُذُتُمُ

وا<mark>فق قالون</mark> شعبة اُلنِّي مِم تخفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّكُيُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِن ٱلْأَمْسَرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا يِّمَّآ أُخِذَمِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ وَإِن يُرِيدُواْخِيَانَنَكَ فَقَدْخَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَكِيِّهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡتَنَصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَيَنْنَهُم مِّيثَاثُّ وَٱللَّهُ بِمَانَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوُلِيَآءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ٣٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوُلَيٓ إِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالْهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ اَمَنُواْمِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُرُّواَٰ وَلُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ أَلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



فَهُوَ اللهاء



كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنْهَدتُّمْ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرَّفْمَا ٱسْتَقَنْمُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧ كَيْفُ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُورَهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُرُهُمُ فَسِقُونَ ﴿ اللَّهِ مَرَوَا بِعَايِنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِي لَا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ } إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🕚 لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَا تَوُاْ ٱلزَّكُوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينُّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١١٠ وَإِن لَّكُثُوَّا أَيِّمَننَهُم مِّنُ بَعَدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لِآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَ ثُوّا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وَكُمْ أَوَّكُ مَرَّةً أَتَخُشُوْنَهُمُّ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله

أَهِمَّةً تسهيل الهمزة الثانية

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اللَّ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ اللَّهِ



وَرُضُوانِ

أُولِياءَ إن سهيل الهمزة الثانية

وعشيراتكم زاد ألفاً بعد الراء - بالجمع -

مُرُمُّقِيكُ ﴿ إِنَّ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبُدَّا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمُ وَإِخْوَنَكُمْ أُولِيَّاءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰنِ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ اللَّهُ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَ إِخْوَانُكُمُ وَأَزُوا جُكُرُ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُوالُّ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجِكَرُهُ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ - فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْقِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ - وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتُكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغنِّن عَنَكُمْ شَيَّا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ اللَّهُ سُكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَهُ تَرُوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْكَنِفِرِينَ اللَّهُ

نُمْ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْ مُنْ رُسَاءً وَٱللَّهُ عَنْ مُنْ رَّحِيثُ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنَّمَاٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُ فَلَا يَقُرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمْ هَنَا وَإِنْ خِفْتُ مُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغَنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن الله عَلَيْمُ حَكِيمٌ الله عَلَيْمُ حَكِيمٌ الله عَلَيْلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْ مِ أَلَّاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعُظُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَنغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُعُ زَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمُ يُضَعِعُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبُّلُ قَلَاكُهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ أَنَّ الَّهُمْ الَّهُ أَنَّ ذُوٓ الْحَبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابَامِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَهُ وَمَا أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَاهَا وَحِدّاً لَّا إِلَنهُ إِلَّا هُوِّسُبُحَننَهُ عَكَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ

شآء إن تسهيل الهمزة

عرير عرير ضم الراء بدل التنوين

يُضَكَّهُونَ ضم الهاء وحذف المدنة

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوهِهِمْ وَيَأْبِكَ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَنفِرُونَ اللهَ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِأَلَّهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللهُ عَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلاَيْنِفِقُونَهَا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ ٱليمِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ ٱليمِ اللَّهُ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّهُ فَتُكُوك بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَٰذَا مَا كَنَرَّتُمْ لِأَنفُسِكُم ۚ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْنِرُونَ ﴿ وَ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَاةُ حُرُمُّ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقِيَّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهَ



يضِلُ فتح الباء وكسر الضاد

يضل فتع الياء وكسر الضاد وسر

سُوءُ عُمَالِهِ إبدال الهمزة الثانية واوا

إِنَّمَا ٱلنَّهِينَ ءُ زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِينِ كُفُرُواْ يُحِلُّونَ أُدْعَامًا وَيُحَرِّمُونَ أُدْعَامًا لِيُّوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّيَ لَهُ مُسُوَّءُ أَعْمَالِهِمُّ وَٱللَّهُ لَايَهُ دِى ٱلْقُوْمُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن ءَامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنفِرُواْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ أَثَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ أَرْضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ المِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ اللَّ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ إِلَّا نَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجِهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَكِحِيهِ عَلَا تَحْفَزُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَحَكُلَ كُلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالَيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلِيا وَٱللَّهُ عَن بِزُحَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِزُحَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِرُحَكِيمُ

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الَا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهُمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَنْدِبِينَ اللَّهُ لَا يَسْتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَيهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِبَّالْمُنَّقِينَ اللَّهِ إِنَّمَايَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرُدُّدُونَ اللهِ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَذُواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ اَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلْعِدِينَ اللهُ لَوْخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَّ الَّا وَلاَّ وَضَعُواْ خِلاًكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّالِمِينَ ٧٠



٩

الخيئة الغضل

لَقَدِ ٱبْتَغَوْا ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبْ لُ وَقَكَلَّهُوا لَكَ ٱلْأَمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللَّ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَتَذَن لِي وَلَا نَفْتِنَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُوأُ وَإِنَّ جَهَنَّهُ لَمُحِيطَةُ إِلَّكَ فِرِينَ مُصِيبَةُ كُولُواْ قَدُ أَخَذْنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَكَتُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ أَنْ قُل لَن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (٥) قُلُهَلْ تَرَيَّصُونَ بِنَآإِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يَنَّوَخُنْ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِندِهِ = أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّ وَإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ (اللهُ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنَقَبِّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ - وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمَّ كُرهُونَ (اللهُ

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلاَ أَوْلَندُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُ بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمَ كَنفِرُونَ اللهِ وَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ ﴿ اللَّهِ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكَرَتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (٥٠٠) وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعُطَّوُاْ مِنْهَ ٓ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ١٥٥ وَلُوْ أَنَّهُمْ رَضُواْمَاءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ سَكُوْتِينَا اللَّهُ مِن فَضِّلِهِ -وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّفَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِٱللَّهِ وَٱبْنِٱلسَّبِيلِّ فَريضَةُ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلُ أَذُنُّ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَاجُ ٱلدُّ ١٠

النيريءَ تخفيف الياء ساكنة وزيادة ممزة مع المد

أُذُنُّ إسكان الذال

م أذن اسكان الذال

يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمُّ لِيُرْضُوكُمْ وَأَللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُؤْ مِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُ يَعْلَمُواْأَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَتَ لَهُ مَارَجَهَنَّ مَ خَلِدًافِهَأَ ذَالِكَ ٱلْمِنْفِقُونَ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ نُنِيِّنُهُم بِمَافِي قُلُوبِمُ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّاتَحُ ذَرُونَ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِٱللَّهِ وَءَاينِهِ -وَرَسُولِهِ، كُنْتُمُ تَسَّتَهُزَءُونَ اللَّ لَاتَعَنْذِرُواْقَدَّكَفَرْتُمُ بَعْدَإِيمَٰنِكُو ۚ إِن نَعْفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّن كُمْ نُعَكِّبُ طَآبِفَةً بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اللَّ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِأَلْمُنْكَرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فَهَأْهِي حَسَبُهُمُّ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُعِيمٌ ١

يعف ياء مضمومة وفتح الفاء تعف الدال المضمومة وفتح الذال

طُآيِفَةً تنوين ضم

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوّاْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأَوْلَكُ اللَّهُ مَا مُتَمَّتَعُواْ بِخَلْقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاصُوٓاْ أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَأْمَهُم نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَابِ مَلْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تِ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُوِّلِيَآءُ بَعُضٍّ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَتُقِدِمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَتُوْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَتُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَتِكَ سَيْرَ مُهُمُ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍّ وَرضُو نُ مُّين اللَّهِ أَكَ بَرُّ ذَلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ (٧)

ورضوان

النبيئ مم النبي المستخطئة المياء الماء ال

(00) (00) (00) (00) (00) (00)

ٱلْغِيُوبِ كسر الغين

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمٌّ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَإِسْلَمِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَا لُو أُومَانَقَ مُوٓاْ إِلَّا أَنَ أَغْنَى هُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَّ لِهِ - فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُمَّ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَمُمُّ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنْهَدَاللَّهُ لَيِتْ ءَاتَكْنَامِن فَضَّلِهِ عَلَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٧٠٠ فَلَمَّآءَ اتَّنهُ مِ مِّن فَضَٰلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُوْنَهُ. بِمَآ أَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ 🖤 ٱلَّهِ يَعْلَمُوٓاْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَنِهُمْ وَأَنَ ٱللَّهُ عَلَّكُمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا كَهُمْ فَيسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ ٱلديمُ

معى أبدًا إسكان الياء مع المد النفصا

مَعِيعَدُوًّا إسكان الباء وافق قالون شعبة فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُو لِلَّهِ عَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهِ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقَّعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرَهُوۤ اْأَن يُجَاهِدُواْ بِأُمُوالِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّقُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠٠٠) فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءَ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَنَّ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَأَسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَغَرُّجُواْ مَعِي أَبدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا ۚ إِنَّكُمُ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّ ةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ أَلْخَيْلِفِينَ ﴿ ٣٠ ۗ وَلَا تُصَلِّعَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِيَّةٍ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَسِقُونَ اللهُ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَكُ هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَافِٱلدُّنْيَاوَتَزَّهَقَأَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ ۚ ۚ ۚ وَإِذَآ أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغْذَنْكَ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ (١٠)

٩

رَضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَفْقَهُونَ اللهِ لَكِينَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمْوَلِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيَهِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَكِمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١٨) أَعَدَّ ٱللهُ لَمُمْ جَنَّنتِ تَجَرى مِن تَعْتِمَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيمَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُتُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ إِسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِّيمُ ( الله الله عَلَى الشُّهُ عَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِةِ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلاَعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامَآ أَتُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ اللهِ اللَّهِ إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَتْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآ أَرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهُمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمُ قَدْ نَبَانَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ فَيُنَبِّثُ كُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْ ثُمَّ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَاوَأَجْدَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ حُدُّودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٧٠) وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدُّوآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ اللَّ وَمِنَ ٱلْأَعْـ رَابِ مَن يُؤْمِرُ إِللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُتِ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولَ ٱلآ إِنَّا قُرْبَةً لَهُمُّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ قُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

وَٱلسَّىٰبِقُونِ ۖ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ أَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـٰذٌ لْمُمْ جَنَّتِ تَجُرِي تَحَتُّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآأُبِدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّن ٱلْأَعْرَابِ فِقُونَّ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم الله وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ خُذْمِنْ أَمْوَلِمِ مَصَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ اللَّهُ الَّهُ يَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ وَلَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ،وَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنْبِّتُكُمُ بِمَاكَنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ ۚ ۚ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُونُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيكُ حَكَ

صكواتك زاد واوا بعد اللام وكسر الناء

صكورتك بواومفتوحة بعد اللام وألف بعدها وكسر التاء

ور رو ؟ مرجثون ممزة مضمومة قبل الواه الساكنة ٱلَّذِينِ بلا واو

أسب سي ضم الهمزة وكسر السين الأولى، الموضعين

بليكنه، ضم النون ( الموضعين )

وَرُضُوانِ ضم الراء

هارِ

الهاء والألف وترفيق الراء وترفيق الراء ورفيق المنزئ للمنزئ

تُقطّع

ضم الناء وافق قالون شعبة

> التَّوْرِدةِ بالفتح أو التقليل

وَٱلَّذِينَ ٱتِّحَـٰذُواْ مَسْجِدًاضِرَارًا وَكُفُواً وَتَفْرِيهَاْ بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِّ فِيدِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهَ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ اللَّهُ أَفْمَنَّ أَسَّس بُنْكُهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَسَ بُلْكِنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ نَارِ جَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ لَايَزَالُ بُنْيَنَهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوَّا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوا لَهُم بأَتَ لَهُ مُ ٱلَّحِنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَـ نُلُونَ وَثُقْنَلُونَ فَي وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَسْةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُدْءَانَّ وَمَنَّ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِلِي وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

اَلتَّكَيبُونَ ٱلْمُحَبِدُونَ ٱلْمُحَمِدُونَ ٱلسَّيْحِونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ مَا كَانَ لِلنَّيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَأَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أُوْلِي قُرْبِكَ مِنْ بَعْدِ مَاتِينَ لَمُنْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ وَمَاكَاتَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبْسِهِ إِلَّاعَنِ مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلَاَّقَ أُ حَلِيمٌ اللهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ السَّا إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ ﴿ اللَّهِ لَّقَدِ تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَعَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٠٠

لِلنَّرِي عِ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

روفف

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِ مُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْحِــــــ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمُ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَّا وَلَا نَصَتُ وَلَا مَغْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِّبَ لَهُم به عملُ صلح إن الله لايضيعُ أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ اللهُ الايضِيعُ أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ اللَّهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللَّهُمْ





رُوفُ

وَهُوَ

الر إمالة فتع الراء

لَسِحُرُّ كسر السين بلا ألف و

تَذَّكُّرُونَ تشدید الذال وافق قالون شعبة

نُفُصِّلُ بالنون بدل الياء وافق قالون شعبة

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ الَّرْ تِلْكَءَ اينتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنَّ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمُ أَنَّ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِيبَءَ امَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندَرَجِهُمَّ قَالَ ٱلۡكَغِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِ مُّهِينُ اللهُ إِنَّ رَبِّكُمْ أَللَّهُ أَلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهْ ِ-ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌ فَأُعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللهِ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيهُ إِجِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ٤ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآءً وَٱلْقَكَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَا ذِلَ لِنَعْلَمُواْعَدُدُ ٱلسِّيٰنِ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّذِل وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُوكَ 🕥

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا عَنفِلُونَ ٧ أُولَتِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُيمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِي مِن تَعْلَمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ دَعُونِهُمْ فِهَاسُبُحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَكَمِينَ اللهِ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرُجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغَيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّر مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ ليُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجُرِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهُ



لِی فقع الباء فقع الباء فقع الباء

أدريكم إمالة فتحة الراء والألف

وَإِذَا تُتُنَّكِي عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَكُنِّ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱتَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَنذَآ أَوْبَدِلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنُ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاآمِي نَفْسِيٍّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللهُ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَكُونُهُ وَكُلَّة حُكُمْ وَلا آدُرُكُمْ بِدِّ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ عَأَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ فَمَنَّ أَظُّلُمُ مِمَّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَايَنتِهُ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَآ ۚ شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَيِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أُمَّلَةً وَحِدَةً فَٱخْتَكَفُواْ وَلَوْلَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بِنَنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَ لِفُوكَ اللهُ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن رَّبِّهِ عَفَلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ بِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّرٍ ﴾ ٱلْمُنخَظِرِينَ ﴿ ثُ

ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرّاً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ اللهُ هُوَاللَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّواَ لَبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ ثَهَارِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتُنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ فَلَمَّآ أَنْجَىنَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مِّتَكَعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاتُكُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْتِئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمْآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلُطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايَأْ كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُوحَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزَّيَّنَتْ وَظُرِ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَتُكُهَآ أَمُّرُهُا لَيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ نَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كُذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ ينْفَكَّرُونَ الْ وَاللَّهُ يَدْعُوٓ إِلَىٰ دَارِٱلسَّلَئِدِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ (٥٠)

مُتَكُعُ ضم العبن وافق قالون شمعة

يَشَاءُ إِلَى وجهان ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة

الهمزة الثانية



اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةُ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَيْكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ وَيَوْمَ نَحْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ فُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنُهُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِأُلَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ اللَّهِ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهِ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْلُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلِ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ ۖ فَذَٰ لِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالِّي فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (٣٠ كُذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ السَّ

الميت اسكان الباء الميت الميت

كُلِمُتُ الف بعد الميم بالجمع

م د می در اسکون ۱. سکون الهاء م د کی ۲. اختلاس

> بهدِی کسر الیاء الاولی

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يِكُو مَّن يَبْدُؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُل ٱللَّهُ يَحْبُدُؤُا ٱلْخَلْقَ شَمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّى تُؤُفَّكُونَ اللَّهِ قُلْهَلْ مِن شُرَكَايَكُمْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمَّن لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهُدَيُّ فَمَا لَكُو كَيْفَ تَحْكُمُونَ 📆 وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ لِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِمَا يَفْعَلُونَ اللَّ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَبُّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاكُمْ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ، وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمُ صَادِقِينَ (١٠) بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ مُكَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ (٣٠) وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِثُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٣ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُه بَرِيٓغُونَ مِمَّآ أَعُمَلُ وَأَنَا بَرِىٓ ءُ مُّمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

وَمِنْهُم مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُعْمَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَئِكِرَ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ ٱلِلَّا سَاعَةُ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ وَإِمَّا نُرَبَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَنُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولً فَإِذَا جَكَآءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ (1) قُللَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ((١٠ قُلْ أَرَءَ يَنْكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُ بِيَنَا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْهُم بِلْحِءَ ٱلْكِنَّ وَقَدَّكُنْهُم بِهِ ع تَسْتَعَجِلُونَ ١٠٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلُ تُجُزُّونَ إِلَّا بِمَا كُنُّهُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ١ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللَّهُ

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِدِّ ـ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابِّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسُطُّ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَتُّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مُعْدَى مُعْي وَيُمِيتُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَشِفَاءً لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ الله عَلَى الله وَبِرَحْمَتِهِ وَفِيدَ الله وَبِرَحْمَتِهِ وَفِيدَ الله وَلَيْفُرَحُواْ هُو خَيْرُ مِتَا يَجْمَعُونَ ﴿ ﴿ فَلَ أَرَّءَ يَتُم مَّآ أَنَزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَنَلًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمٌّ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَا يَعْ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِئْبِ مُّبِينِ ١

أرأيتم تسهيل الهمزة التي بعد الراء يُحُزِنكَ ضم الياء وكسر الزاي

شُركاءَ إن سهبل الهمزة الثانية

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهُ لَهُمُ ٱلْمُشْرَيٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا ٱلْمِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِّ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَـدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَـنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِنَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاَينَتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۞ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَةً هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَننِ بَهِنذَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ اللَّ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْكَ أَمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ مِنَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ

ورقی نین ۲۲ درین درین درین

> أجرى إسكان الياء مع المد المنفصل

ا وَأَقُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتُذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓأُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُعَ لَايَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُو غُمَّةً ثُعَّ ٱقْضُوّاْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ١٠٠ فَإِن تَوَلَّتْ تُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمُ مِّنَ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٧٠) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَيْمِف وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيْنِنَّا فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ ، رُسُلًا إِلَى قَرْمِهِمْ فَجَاءً وهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايَنِينَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا تُجْرِمِينَ ٧٠٠ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ اللهِ قَالَ مُوسَىٰ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ٧٧٠ قَالُوٓا أَجِنَّتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ (٧٠)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْتُونِي بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيمٍ ٧٠ فَلَمَّاجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُوبَ ۗ ۞ فَلَمَّاۤ أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحُرُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصَّلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنيَهِ وَلَوْكِرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ١٨ فَمَآءَ امَنَ لِمُوسَىٰۤ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْئِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُّلُواْ إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ مَا وَنِجَنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ أَن وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُونًا وَأَجْعَلُواْ بُيُونَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةُوكِشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ وِنِنَةً وَأَمْوَلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبِّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبِّنَا ٱطْمِسَ عَكَىٓ أَمُوَ لِهِمْ وَٱشۡدُدۡعَلَى قُلُوبِهِمۡ فَلايُؤۡمِنُواْحَتَّى يَرَوُاٱلۡعَذَابَٱلْأَلِيمَ ۗ

**بيوتًا** مسر الباء فق قالون شعب

وافق قالون شعبة بيوت كرابي والماء الماء ال

لِيَضِلُّواْ

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دِّعُوتُكُمَا فَأَسَّتَقِيمَا وَلَا نُتِّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَآ أَدُرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلاَّ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتْ بِهِ عَبُواْ إِسْرَتِهِ مِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١٠) ءَ آكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنَّءَايَنْنِنَا لَغَنِفِلُونَ ﴿ ١٠﴾ وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَنبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رِّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ﴿ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذُّبُواْ بِعَايَنتِٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمْتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ وَلَوْجَاءَ تُهُمُّ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى مَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ



عالن حذف الهمزة الثانية ونقل حركتها إلى اللام

كلمتُ ألف بعد الميم بالجمع و نَجُع كُ إبدال الباء نوناً

> و مرابع موراً في الطارواً في اللام وصلاً

فتح النون الثانية وتشديد الجيم وافق قالون شعبة

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمُّ جَمِيعًا أَفَأَنَتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ۚ فَلَ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْأَيْتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَهَلْ يَنْنَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمُّ قُلِّ فَٱننَظِرُوٓا إِنِي مَعَكُم مِّرِ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ ثُنَّ ثُنَجِي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْـنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله عَلَيْنَا مُن النَّاسُ إِن كُننُمُ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَكَلَّ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكُنْ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّنَكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١٠٠٠ مَا لَا يَنفُولُ

وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرِ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِنَّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِغَيْرِ فَلَا رَاّذَ لِفَضَلِهِ عَيْصِيبُ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةِ عَنُورُ الرَّحِيمُ (اللَّهُ فَلُو يَنَا يُهُا النَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ الْحَقُ مِن رَّبِكُمُ فَمَنِ الْهَتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن الْحَقُ مِن رَّبِكُمُ فَمَنِ الْهَتَدَى فَإِنّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن طَلَق فَا يَنَا عَلَيْكُمُ بِوكِيلِ (اللهُ وَمَن وَاتَبِعَ طَلَق فَا يَعَلَيْهُمُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُعَلِيمِ اللهُ وَاللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُعَلِيمِ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُعَلِيمِ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُعَلِيمِ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُعَلِيمِ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُعَلِيمِ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُعَلِيمِ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُعَلِيمِ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُعَلِيمِ الللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُعَلِيمِ الللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُعَلِيمِ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُعَلِيمِ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُعَلِيمِ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُعَلِيمِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَهُو اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الرَّكِنَابُ أُخِرَمَتَ المَنْهُ أُمْ فَصِلَتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَيمٍ اللَّا تَعْبُدُواْ اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ الْذِيرُ وَبَشِيرُ الْ وَأَنِ السَّعَفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِعُكُم مَّنَعُا حَسنَا إِلَى أَجَلِ مُسمَّى وَيُؤْتِ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِعُكُم مَّنَعًا حَسنَا إِلَى أَجَلِ مُسمَّى وَيُؤْتِ كُلُّ وَهُو عَلَى كُلُ فَي فَضَلِ فَضَلَّهُ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَاب يَوْمِ كُلُّ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ مَرْجِعُكُم وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ مَرْجِعُكُم وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ مَرْجِعُكُم وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ اللَّهِ مَرْجِعُكُم وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ اللَّهِ مَرْجِعُكُم وَهُو أَعِلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ اللَّهِ مَرْجِعُكُم وَهُو أَعِلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ اللَّهِ مَرْجِعُكُم وَهُو أَعِلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُسِرُّونَ فِي اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِيثُونَ إِنَّ اللَّهُ مَا يُسِرُونَ وَمِنَ السَّعَلِ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُسِرُّونَ وَمِن اللَّهُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِيثُونَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يُسِرُّونَ وَمِنَا اللَّهُ مَا يُسِرُّ وَرَا مِن وَمَا يُعَلِيثُونَ إِنَّ اللَّهُ مَا يُسِرُّ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُسِرُّ وَرَا وَمَا يُعَلِيمُونَ إِلَى اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وهو

وهو إسكان الهاء

> الر إمالة فتح الراء

فَإِنِّيَ

وهو الماء



وهو

عَنِي َ

﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧ وَلَبِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُۥ ۖ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ٥ وَلَبِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْتُوسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَاهُ نَعُمَاءَ بَعَدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاتُ عَنِيٍّ إِنَّهُ, لَفَرِحٌ فَخُورُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللهِ فَلَعَلُّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أَنزلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ,مَلَكُ أَيْمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ

مُ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرِ مِّثْلِهِ عَمُفْتَرَيَّتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣ۗ) فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَاۤ أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهُ إِلَّاهُو فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُرْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلتَّكَارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِهَا وَبِنَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ أَفَمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةِ مِن رَّبِّهِ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِنَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ . مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيَكَ وَلَكِكَنَّ أَكَثُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُرُكَفِرُونَ اللَّهِ

أُوْلَتِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُـُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَاعَفُ لَحُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا لَا جَرَمَ أَنَّهُمُ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَيۡكِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعَ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلا لِلْكَرُّونَ (الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهُ أَن لَّا نَعُبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِي مِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا نُرَيْنِكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَيْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَندِبِينَ اللهُ عَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءً يُنُّمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بِيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانَكِنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَفُمِّيَّتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرِهُونَ ١٠٠٠

تُذُكِّرُونَ تشدید الذال وافق قالون شعبة

أُراْيتُمُ تسهيل الهمزة التي بعد الراء

فعميتُ فتح العين وتخفيف الميم

<mark>وافق قالون</mark> شعبة

أَجْرِيَ إسكان الياء مع المد

وَلَنكِنِيِّ فتع الياء

تَذُكُرُونَ تشدید الذال وافق قالون شعبة

> **إِنِّي** فتح الياء

بر نصحی فتح الیاء

وَنَقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِخِيِّ أَرَىكُمُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (١٠) وَيَقُومِ مَن يَنصُرُني مِنَ اللَّهِ إِن طَرَخَتُهُ أَفَلاَ نُذَكِّرُونَ (٣) وَلآ أَقُولُ لَكُمُ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمَّ إِنِّ إِذًا لِّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ اللَّ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَندَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدَلَنَا فَأَلِنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ آ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِيّ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَكَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِيٓ ءُ مِّ مَّا يَحُرُمُونَ (٣٠) وَأُوحِي إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ وَلَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ اللَّ

جاً أمرنا إسقاط الهمزة الأولى

كُلِّ

دون تنوین وافق قالون شعبة

> **وُهْیَ** اِسکان الهاء

> > نښتا لښت<del>ځا</del> ۲۳ •۹۹۶۶

مجركها ضم الميم وفتع الراء ثم ألف بلا

مجرطها ضم الميم وفتح الراء ثم الف بلا

يَكْبُنَى

أركب معنا وجهان: ١. الإدغام وهو المقدم ٢. الإظهار

ويكسماً و أُقلعي إبدال الهمزة الثانية واواً

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ. سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ ﴿٣٠ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيهُ أَنُّ حَتَّى إِذَا جَاءً أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱخْمِلْ فَهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ. إِلَّا قَلِيلٌ 🕙 ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ مَحْرِيهَا وَمُرْسَنهَآ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ النَّ وَفِي تَجَرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوْحٌ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَنْبُنَى ٱرْكَب مِّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَيْفِرِينَ اللهَ قَالَ سَنَاوِي إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالٌ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللَّهُ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَكْسَمَاهُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ أَهْلِي مِنْ أَهْلِي

فتح اللام وتشديد النون النون فتح الباء فتح الباء

فَطَرَنِيَ فَع الياء

قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْعَلْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (أَ قَالَ رَبِّ إِنِّيَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ ء عِلْمُّ وَ إِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ قِيلَ يَنُوحُ لَنِهِ مِّنَّا وَنَرَكَنتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمُهِ مِّمَّن مَّعَكَّ وَأُمَّهُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّاعَذَابُ أَلِيعٌ (١٠) تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَاۤ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْل هَنْداً فَأُصْبِرِّ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ ثُنَّ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوذًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهِ عَيْرُهُ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفَتَرُونَ ٥ يَنقُومِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ جُرًّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (٥) وَكَفَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانْنُوَلُوَاْ مُجَّرِمِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يَدْهُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحَنُ بتَ ارِكَى ءَالِهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ (٥٠)

إِنِيَّ فتع الباء

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنِّي أُشْمِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِي بَرِيٓءٌ مِّمَا تُشْرِكُونَ اللهِ مِن دُونِهِ مِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ٣٠٠ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِيَئِهَاۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللهُ ۚ فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبَلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ ۗ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً (٧) وَلَمَّا جَآءَ أُمُّهُ الْجَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ ﴿ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ٣ ۖ وَٱلَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَّا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودِ ( الله فَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُوهُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُكُرُ فَهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُونُواً إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ يُجِيبُ

جَا أُمْرُنَا إسقاط الهمزة الأولى



اللهُ قَالُواْ يُصَلِعُ قَدُكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَندُأَ أَنْتُهَا مَا أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نَّعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرسِبِ (١٠)

أرانيتم تسهيل الهمزة التي بعد الراء

جًا أُمْرُنَا إسقاط الهمزة الأولى

يُوْمَبِينِ فتع الميم

شمُودًا بتنوين فتع

وافق <mark>قالون شعبة</mark>

ورز إستحق سهيل الهمزة الأولي

رع آ إمالة فتحة الراء والهمزة والألف مع المد

يعقوب ضم الباء وافق قالون شعبة

قَالَ كَفَوْمِ أَرَءَ نَتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَءَاتَنني لهُرَحْمَةُ فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيَنُكُهُ وَهَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ ﴿ اللَّهِ وَيَنقُوْمِ هَنذِهِ ءَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ قَرِيبُ اللهِ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمُ ثَلَنَهُ أَيَّامِ إِذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ اللَّ فَلَمَّا جَاءً أَمْنُنَا بَعَيْمُنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ لِإِإِنَّا رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ﴿ إِنَّ ۖ وَٱخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينِرِهِمْ جَنِمِينَ ٧٠ كَأَن لَّمْ يَغُنُوْ افِهَآ أَلَآ إِنَّ ثُمُودًا كَ فَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ ﴿ ۚ ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشِّرَى قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَكُمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ (١٠) فَأَمَّا رَءً آ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَ آإِلَى قَوْمِر لُوطٍ ﴿ فَأَمْرَأَتُهُ وَآمَهُ أَتُهُ وَآبِمَةٌ فضحكت فبشرنها بإسحنق ومن ورآء إسحق يعقوب (٧)

عالد تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

جَا أُمْنُ إسقاط الهمزة الأولى

سي ع إشمام كسرة السين بعض الضم (ثلث ضمة ثم ثلثي كسرة)

ضَيِّفِیَ فتع الباً،

فاًسر همزة وصل بدل همزة القطع

قَالَتْ يَنُونُلُتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ ﴿ فَالْوَا أَتَعُجِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَمُرَكَنْهُۥعَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُۥحَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿ ٧٧﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشَرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ اللهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ٥٧ يَاإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَدَّ آإِنَّهُ، قَدْ جَاءَ أَمْنُ رَيِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمَ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ (٧٧) وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَجَاءَهُ وقَوْمُهُ لِيُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلشَّيِّ عَاتِ قَالَ يَكَوُّمِ هَنَوُّلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخَرُّونِ فِي ضَيِّفِيٍّ أَلَيْسَ مِنكُمُ رَجُلُّ رَّشِيكُ ٧٨) قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اللهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ (١٠) قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ ۖ فَأَسِّرٍ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلْيَيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا أَمْرَأَنَكَ إِنَّهُ، مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ ١

لِ مَنضُودٍ (٨٢) مُسَوَّمَةً عِندَ رَبّك وَمَاهِيَ مِنَ الظَّلَلِمِينَ بِبَعِيدِ ﴿٨٣﴾ ﴿ وَإِلَىٰ مَدَّيْنَ أَخَا شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِي أَرَىٰكُم بِخَيْرِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِرْتُحِيطٍ ﴿ اللَّهُ وَيَتَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْمَالُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطَ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْـيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ٥٠٠ ۗ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم ثُوْمِنِينٌ وَمَآ أَنْأَعَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (٨) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآأُوْ أَن نَفَعَلَ فِي أَمْوَلِنَا مَا نَشَرَؤًّا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ فَالَ يَنَقُومِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْوَمَآ أُرِيدُأَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْثُإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (٨٠)

جا أُمْرُنَا إسقاط الهمزة الأولى

درقی الزینا ۱۱ درقی

> إِنِيَ فتع الياء

وَ إِنِّى فتع الياء

اصلوا تلك واو مفتوحة بعد اللام وبعدها ألف

نشتؤا إنَّك

وجهان ١. إبدال الهمزة الثانية واوأ

 ٢. تسهيل الهمزة الثانية

ارايدو تسهيل الهمزة التي بعد الراء

> **توفِیقِیَ** فتع الباء

> > أَصَلُوا تُلكَ زاد واوأ بعد اللام على الجمع

**شِقَاقِیَ** فتع الیاء

أرَهُطِي

وَالْتَخَذَتُ مُوهُ

وا<mark>فق قالون شع</mark>بة

جَا أُمْرُنَا إسقاط الهمزة الأولى

مُكَانَاتِكُمُ زاد ألفاً بعد النون - على الجمع -

وَىٰقَوۡمِ لَا يَحۡمِمَنَّكُمۡمۡ شِقَافِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَاۤ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِند بدِ اللهِ وَأَسْتَغْ فِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيثٌ وَدُودٌ ١٠٠ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِرْ اللَّ قَالَ يَنقَوْمِ أَرَهُطِيَّ أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ ﴿ اللَّهُ وَيَنْقُوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلِمِلًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَٱرْتَـقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللَّ وَلَمَّا جَاءً أَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَيْمِينَ اللَّهُ كَأْنِ لَّمْ نَغْنُوٓ أَفِهَآ أَلَا بُعْدًا لِّمَدِّينَكُما بَعِدَتْ ثُمُودُ اللَّهِ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَٰتِنَا وَسُلْطَانِ ثَمِينٍ اللَّهِ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَانَبَعُواْ أَمْمَ فِرْعَوْنَ وَمَآ أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ اللهَ

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللَّ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَلَذِهِ - لَعَنَةً وَبَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَّدُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ, عَلَيْكُ مِنْهَا قَاآبِمٌ وَحَصِيدٌ اللَّ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ فَكُمَّ أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْ رُبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرٌ تَنْبِيبِ اللَّ وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ طَلَامَةُ إِنَّ أَخَذَهُۥ أَلِيمٌ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمٌ مِّجُمْوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنْ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَلَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَمُثُمُّ فِهَازَفِيرٌ وَسُبَهِيقٌ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُربيدُ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجَذُوذِ (اللهَ

جَا أُمْنِ إسقاط الهمزة الأولى

**وُهْیَ** إسکان الهاء

**یاتِ**۔ اِثبات الباء وصلاً

سَعِدُواْ



وافق قالون شعبة

رافق قالون شعب وران مخففه مخففه مخفاه مخفاه نشما لکما خفیف المیم

فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُّلآءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبَلُ وَ إِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصِ اللهِ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كُلِمَةً سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيب اللهُ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لِيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْعَوْا إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُوۤ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ اَ ثُمَّ لَانْنُصَرُونِ اللهُ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلَّيِّلَّ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتُّ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ الله وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١٠) فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَرِمِينَ اللهُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهَاكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله

الله عَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عِفُوَّا دَكَ وَجَآءَكَ فِي هَنذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَقُلِ لَّلَّذِينَ لَانُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّاعَنِمِلُونَ اللَّ وَٱننَظِرُوٓاْ إِنَّامُنلَظِرُونَ اللهُ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُ لُّهُ. فَأُعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ السَّ مُر تِلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْمُبِينِ ١٠٠ إِنَّا أَنزِلْنَهُ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ نَعْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ

مِنَ ٱلْغَلِفِلِينَ ﴿ ﴾ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ

بِمَآ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن -

حَدَّعَشَهُ كُوْكُنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ رَ

يُبُنِيَ كسر الباء وافق قالون شعبة

مُّبِينٍ ا**قَنُلُواُ** ضم التنوين وصلاً

غيبت بألف بعد الباء على الجمع

> يُرْتَع كسر العين

لَيُحْزِنُنِيَ ضم الياء وكسر الزاي وفتح الياء

قَالَ يَنْبُنَى ٓ لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَىٰ إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَيٰنَ لِلْإِنسَينِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَٰلِكَ يَجِنَّبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُولِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَثُتِمُّ نِعْمَتُهُ, عَلَيْكَ وَعَلَيْءَالِ يَعْقُوبَكُما أَتَمَّهَاعَلَىٰ أَبُويْكَ مِن فَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ ﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ = ءَايَثُ لِلسَّآبِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ ۖ ٱقَّنُكُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغُلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ اللَّ قَالَ قَايَلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْلِبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ اللَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَ إِنَّالَهُ, لَنَصِحُونَ اللهُ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ دُا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ، لَحَنفِظُونَ اللَّ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيَّ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَاثُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّمُّ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنِهُ عَنْهُ عَنِفُونَ ﴿ اللَّهُ عَالُواْ لَمِنَّ أَكَلَهُ ٱلذِّيْتُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّهُ اللَّهِ مُّونَ اللَّهُ

غيببت بألف بعد الباء على الجمع

يَكبُشُرك ألف بعد الراء وبعدها ياء مفتوحة

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِيغَيْبَتِ ٱلْجَبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئُنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُهُونَ (اللَّهُ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءًيَبَكُونَ اللهُ قَالُواْ يَتَأَبَّانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ -بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمَرًّ فَصَبْرٌ جَمِيلٌّ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُكَى دَلُوهٌ قَالَ يَكِبُشَرَى هَلَا عُكُمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثُمَنِ بَغْسِ دَرُهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰنُهُ مِن مِّصْرَ لِإَمْرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِي مَثْوَىٰلُهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدِّأُوكَ ذَٰ لِكَ مَكِّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ. وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ١٠٠ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ ءَاتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

هيت کسر الهاء

رَقِيَّ فتح الياء

وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ تسهيل الهمزة الثانية

رعا إمالة فتح الراء والهمزة والالف

> **وُهُو** إسكان الهاء (الموضعين)

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ ، وَغَلَّقَتِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّيَّ أَحْسَنَ مَثُواَى إِنَّهُ لَا يُفَلِمُ ٱلظَّلِامُونَ ٣٣ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِدِّ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن زَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (3) وَأُسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَا دَبِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيدُ اللهِ قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيضُهُ وَقُدَّمِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠٠ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ قَ الَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ اللَّهُ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله الله وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزَيزِ تُزَودُ فَنَهَا

عَن نَّفُسِهِ - قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنهَا فِي ضَكَالِ مُبِينٍ اللَّ

وَقَالَتُ أَخْرُجُ ضم الناء وصلاً

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلِّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنُهُ وَأَكْبُرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشُرًا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ الآهُ قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنِّنِي فِيهِ وَلَقَدُ رَوَدنُّهُ، عَن نَّفَسِهِ عَفَاسَتَعْصَمْ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونُا مِّنَ ٱلصَّنغِرِينَ (٢٠) قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ (٣٣) فَأَسْتَجَابَلَهُۥُرِيُّهُۥفَصَرِفَعَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُۥهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ ثُمَّ بَدَاهُمُ مِّنُ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيِئَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ، حَتَّى حِينِ اللَّهِ ۗ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي آَرَيْنِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي آَرَيْنِي آَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّايْرُ مِنْهُ نَبِّتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ ثُرْزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بتَأْوِيلِهِ ء قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَّا ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ الله

إى فتح الياء (الموضعين

ارىكنى فتح الياء (الموضعين)

> رَقِيّ فتع الباء

ء ابآءِی فتح الیاء

عَداريابُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> إِنِيَّ فتع الياء

المكلم أفتوني إبدال الهمزة الثانية واوا

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابِآءِي إِبْرَهِهِ مَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَآ أَن نُشُرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضِّلِٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ مَا يَصُحِيَ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسَقِي رَيَّهُۥ خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن زَّأْسِيةً - قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسَنَفَتِ يَانِ (١٠) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكَر رَبِّهِ عَلَيثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍّ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ اللَّهُ مِا الْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ المُلَكُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ

قَالُوٓ أَأَضْغَنْثُ أَحُلُكِ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَلِمِينَ الْأَ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبَتُكُم بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ اللهِ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضِّرِ وَأُخْرَ يَابِسَنتِ لَعَلِيَّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (١٠) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ اللَّ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ١٠ أَمُ مَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ } فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۗ أَن قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ - قُلُ حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَاْ رَوَدَتُّهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ أَنَّ ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمْ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (اللهُ

**أَنَا** ثبات الألف

لِّعَكِيِّ فتع الباء

دابا ا<sub>لهمزة</sub> وافق قالون

تاء وافق قالون ش

بُرِّئُ نَفْسِيَ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۗ بِٱلسُّوِءِ إِلَّا ،غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَنُونِي بِدِءَ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَلَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ آجْعَلْني عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (00 وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَأَّهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآ أَوَ وَلَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ (vv) وَجَاءَ إِخُوةُ فَ فَدَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ٥٠٠ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرُونَ نِيِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا ْخَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠٠٠ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَانَقُ رَبُونِ ( اللَّهِ عَالُواْ سَنُزَوِدُ عَنْـ هُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿ أَنَّ ۗ وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنْقَـكُبُوٓٱ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّاٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لِكَوْفِظُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

حفظاً كسر الحاء وإسكان الفاء دون الف وفق قالون شعبة وهو أهو أهو أهو أسكان الهاء

قَتْلُ فَأَلِلَّهُ خَنْرُ حَلِفِظًا وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا فَتَحُواْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمَّ قَالُواْ يَكَأَبَّانَا مَانَبَغِي هَاذِهِ عِضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَاوَنِمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفُظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ ۖ قَالَ لَنَّ أُرْسِلَهُ,مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقَامِّنِ ٱللَّهِ لَتَأْنُتُنَى بِهِۦٓإِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ اللهُ وَقَالَ يَنْبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَادْخُلُواْمِنْ أَبُوَبِ تَفَرِّقَةً وَمَآ أَغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيِّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ نَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـ تَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ ۖ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ. لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَـٰهُ وَلَئِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهً قَالَ إِنَّ أَنَاْ أُخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 📆

إلى فقع الياء أَنَا أَنَا خُولُكُ خُولُكُ الْبَانِ الألف

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْل أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمٌ (٧٧) قَالُواْ تَأللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَـُرقِينَ الله عَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وإِن كُنتُمْ كَندِينَ اللهُ قَالُواْ جَزَوُهُ و مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّؤُهُۥ كَذَلِكَ نَجْزى ٱلظَّ لِمِينَ ٧٠) فَبَدَأُ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهُ كَذَٰ لِكَ كِذُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذُ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَاكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتٍ مَّن نَّشَاءً وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ۽ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمَّ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانّاً وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أَحَدُنَا مَكَانُهُ ﴿ إِنَّا نَرَنكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٨)

بر فهو إسكان الهاء

وعَآءِ أُخِيهِ إبدال الهمزة الثانية ياء (الموضعين)

> ورق الخزينا المرزينا المرزيات المات المرزيا المرزيا المرزيا المرزيا المرزيا المرزيا المرزيا المرزيا المات المات المرزيا المرزيا الموريا الموريا

درجکت من کسر التاء دون تنوین

قَالَ مَكَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنَعَنَاعِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ ٧٠٠ فَلَمَّا ٱسۡتَنۡعُسُواْ مِنْـهُ حَكَصُواْ بِحَيَّ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبُّلُ مَا فَرَّطِتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ( أرْجِعُو اللهَ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَا إِنَ أَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ( ﴿ وَسُتَلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَبَلْنَافِيمَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٠٠ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرُ جَمِيلُ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (٣) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ الْمُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أُوتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُكُوا بَتَّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ

لِيَ فتع الياء فتع الياء وهو

فَهُو إسكان الها

وَحُرِّنِيَ فتع الياء

يُبَنِّيَ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّسُو مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ, لَا يَأْتِّسُ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ (٧٧) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِقِينَ ﴿ فَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلَّتُمُ بنُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ اللهِ قَالُواْ أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَأَ ۚ إِنَّهُۥ مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَرْطِينَ ١٠٠٠ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ وَلَمَّا فَصَلَتِ

أد قلك تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

وهو

ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلآ أَن

تُفَيِّدُونِ (٤٠) قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَكَلِكَ ٱلْقَدِيمِ (١٠)

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ عِ فَأَرْتَذَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَا قَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبِنَاۤ إِنَّاكُنَّا خَطِعِينَ ﴿ ثُنَّ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ١٠٠٠ فَكَمَّا دَخَلُواْعَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٓ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ اللَّ وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ مُحَدِّدً أَوْقَالَ يَكَأَبَتِ هَنَدَاتَأُو بِلُ رُءْ يَكَيَ مِن قَبَٰلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيٓ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّحْنِ وَجَاءَ بِكُمُ مِّنَٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِأَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ ﴿ رَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَيتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ . فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّىٰ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّىٰلِحِينَ ﴿ فَالَّكَ مِنْ أَنْبُاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذَا جَمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ (الله وَمَا أَكْ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ (الله

إِنِّي

رُبِّيَ فتح الياء

بی فتح الیاء

ورهای استان استان

يَشَآهُ

الثانية واواً مكسورة وهو المقدم أه تسميلها سَبِيلِيَ

و كون يوكون بياء وفتح الحاء وألف

يو حمى ياء بدل النون وحاء مفتوحة ثم ألف

ڪُذِبُوا

بزيادة نون ساكنة مخفاة بعد النون المضمومة وتخفيف الجيم وياء

ساكنة

مْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُّرٌ لِّلَّا أَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَمْرُونَ عَ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ أَنْ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إ وَهُم مُّشْرِكُونَ اللَّهِ أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِهُمْ غَلِشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أُوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ قُلُ هَا سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠٠ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيٍّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِٱلْقُرُّيُّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ أَنَّ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْنَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أُنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواً جَاءَهُمْ نَصِّرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَشَاآَءٌ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرُونِ وَلَنكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ نُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ